



كَانَ في قَديمِ الزَّمَانِ سُلْطَانٌ فَائِقُ الْجَمَالِ، عَظِيمُ الثَّرْوَةِ، سَخِيُّ في الكَرَمِ . وكانَ كثيرَ الإَعْجابِ بِنَفْسِهِ، ويَظُنُّ أَنَّهُ لا مَثيلَ لَهُ . وكانَ لَهُ

وَزيرٌ يُحَسِّنُ لَهُ الأُمورَ وَيُزَيِّنُها .



وَفِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ يَصيحُ السُّلْطانُ : أَيُّهَا الوَزيرُ، مَنْ أَغْنى مِنِّي ؟ وَمَنْ

أَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنِّي ؟ فَيُجِيبُ الوَزيرُ : لَيْسَ في الدُّنْيا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً،

وَجَمالُكَ وَكَرَمُكَ مَشْهورانِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِهِما يُضْرَبُ المَثَلُ .







٣









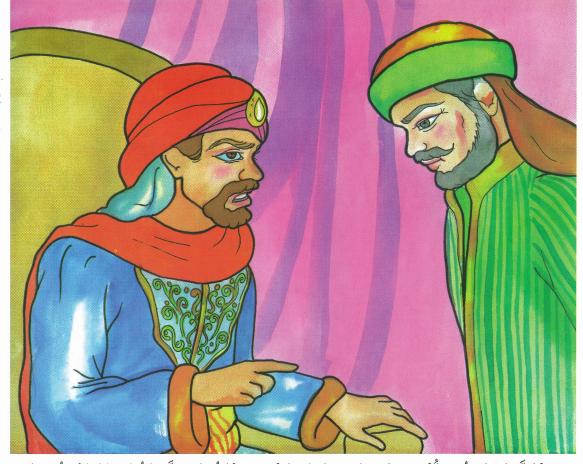

اشْتَدَّ غَضَبُ السُّلُطَانِ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلا خِدْمَتُكَ الطَّويلَةُ لَنا لَفَعَلْتُ بِكَ مالا يَخْطُرُ بِبالِ أَحَدِ . الآنَ فَقَطْ تَقُولُ هذا الكلام، أَيْنَ كانَتْ حِكْمَتُكَ وَرَأَيْكَ وَصَرَاحَتُكَ مِنْ قَبْلُ ؟! عَلَى كُلِّ حالٍ، إِنْ لَمْ تُحْضِرْ لي مَنْ هُوَ أَعْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مني قَطَعْتُ رَأْسَكَ .



تَنَبَّهُ الوَزيرُ إِلى خَطِّئهِ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ أَخْفى الحَقيقَةَ عنْدَما لَمْ يُخْلصْ في نَصيحة السُّلُطانِ مِنْ بِدايَةِ الْأَمْرِ . وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَالْهَمُّ والْحُزْنُ يَبْدُوانِ عَلَيْه، فَسَأَلَتْهُ ابْنَتُهُ : ما الخَبَرُ يا والدي ؟ فَأَخْبَرَها بما جَرى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّلْطان، وَتَهْديده لَهُ .











وَحِينَ سَمِعَتْ الابْنَةُ حِكَايَةَ والدها مَعَ السُّلْطانِ قَالَتْ لَهُ: لا تَقْلَقْ يا أَبِي، سَيَتِمُّ الأَمْرُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ. في صَباحِ الغَد، إِنْ سَأَلَكَ السُّلْطانُ عَمَّنْ هُوَ أَغْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنْهُ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ في البَلْدَةِ المُجاوِرةِ . عَمَّنْ هُوَ أَغْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنْهُ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ في البَلْدَةِ المُجاوِرةِ . اسْتَبْشَرَ الورزيرُ خَيْراً بالفكرة، وَقَالَ للسُّلْطانِ في الْيَوْمِ التّالي : أَنا عِنْدَ وَعُدي لَكَ يا سَيِّدي . وَطَلَبَ منْهُ أَنْ يُرافقَهُ إلى الْبَلْدَة المُجاورة .



تَنكَّرَ السُّلْطَانُ وَوَزيرُهُ في أَزياء شَعْبِيَّة بَسيطة ، وَذَهَبا إِلَى البَلْدَة المُجاوِرة ، فَوَ سُوقِها شاهَدا جَزَّاراً يَقْطَعُ اللَّحْمَ فَوَصلا إِلَيْها بَعْدَ يَوْمَين . وَفي سُوقِها شاهَدا جَزَّاراً يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِميزانِ الذَّهَبِ بِسَكَاكِينَ مِنَ الذَّهَبِ عَلَى طَاوِلَة مِنَ الفِضة ، وَيَزِنُ اللَّحْمَ بِميزانِ الذَّهَبِ ، وِيَعْطي النَّاسَ دونَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً مِنَ الدَّراهِم . الْتَفَتَ الوزيرُ إلى السُّلُطانِ ، فَرَأَى عَلاماتِ الدَّهْشة والاسْتَغْرابِ بادِيَةً عَلَيْهِ .







وَعَنْدَتَذَ قَالَ الوَزِيرُ للسُّلْطَانِ : أَلَا تَرى غَنَى الجَّزَّارِ وَجَمَالَهُ وَكَرَمَهُ ؟! فَقَالَ السُّلْطَانُ : مَا تَقُولُهُ صَحِحٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نُجَرِّبَهُ . . اذْهَبْ إِلَيْه وَاسْأَلْهُ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ . وَعَنْدَمَا أَحْضَرَ الوَزِيرُ مَا طَلَبَهُ السُّلْطَانُ ، أَمَرَ هُ وَاسْأَلْهُ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ . وَعَنْدَمَا أَحْضَرَ الوَزِيرُ مَا طَلَبَهُ السُّلْطَانُ ، أَمَرَ هُ وَاسْئَلُ الوَزِيرُ للأَمْرِ . وَكَانَ كُلَّمَا أَحْضَرَ قَطْعَةَ اللَّحْمِ بِقَطْعَة أُخْرى ، فَامْتَثَلَ الوَزِيرُ للأَمْرِ . وَكَانَ الجَزَّارُ وَكَانَ الجَزَّارُ وَكَانَ الجَزَّارُ اللَّهُمَا دُونَ تَذَمَّرُ أَوْ شَكُوى .

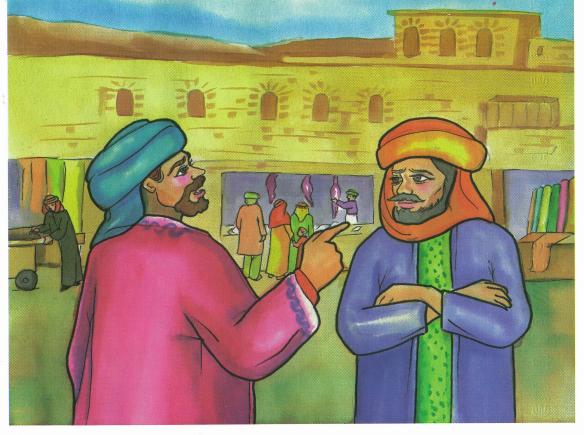

قالَ السُّلُطانُ لِلْوَزِيرِ : اذْهَبْ إلى الجَزَّارِ وَقُلْ لَهُ : نَحْنُ غَرِيبانِ، وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطْبُخُ هَذَا اللَّحْمَ، والمَطْلُوبُ أَنْ تَأْمُرَ بِطَبْخِهِ في بَيْتِكَ، وَنَتَعَشَّى عَنْدَكَ اللَّيْلَةَ، فَانْزَعَجَ الوَزِيرُ لِهِذَا الطَّلَبِ، وَتَضايَقَ مِنْهُ، وَلَكِنّهُ قَرَّرَ أَنْ يُطْيعَ السُّلُطانَ .

ذَهَبَ الوَزيرُ إِلَى الجَزَّارِ وَطَلَبَ مِنْهُ ما أَمَرَهُ بِهِ السُّلْطانُ، فَقالَ الجَزَّارُ: هَذَا مِنْ أَسْعَدُ أَيَّامِي. ثُمَّ أَغْلَقَ دُكَّانَهُ وَسارَ مَعَهُما إلى البَيْت.



وَفي الطَّريق طَلَبَ السُّلْطانُ منَ الجَزَّارِ المَزيدَ مَنْ أَطايب اللُّحوم، فَقالَ الجَزَّارُ: حاضِرٌ، عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. وَرَجَعَ إِلَى دُكَّانِهِ، واخْتارَ مِنَ اللُّحوم أَجْوَدَ ما بَقِيَ مِنْها . وَحينَ دَخَلا البَيْتَ، وَجَلَسا في الجَناحِ المُخَصَّص للضُّيوف، شاهدا المَقاعدَ المُزَخْرَفَةَ بالصَّدَف الثَّمين، والْمَرايا ذاتَ الإطارِ الذَّهَبِيِّ، وَسَتائِرَ المُخْمَلِ والتَّحَفَ النَّفيَسَةَ .

وَبَعْدَ حِين دَخَلَت ابْنَةُ الجَزَّار لتَدْعُوهُما إلى تَناول الطَّعام، فَسَحَرَت السُّلْطانَ بجَمالها.















طَلَبَ السُّلُطَانُ مِنَ الوَزيرِ أَنْ يَخْطِبَهَا لَهُ مَنْ والدها، فَتَذَمَّرَ الوَزيرُ، وَلكَنَّهُ انْصَاعَ لطَلَبِ السُّلُطانَ، فَقَالَ للْجَزَّارِ : أَنْتَ صَاحِبُ خَيْرٍ وَفَضْلٍ، وَهذا صَاحِبي قَدْ بالنَّعْ في الطَّلَب، وَيُريدُ أَنْ يَخْطِبَ بِنْتَ الحَسَبِ والنَّسَبِ، فَمَا رَأْيُكَ ؟ فَمَا كانَ مَنَ الجَزَّارِ إلا أَنْ وافَقَ عَلى الفَوْر .

شَاعَ خَبَرُ زَواجِ الرَّجُلِ الغَريبِ مِنْ ابْنَةَ الجَزَّارِ، واندَهَشَ كَثيرٌ مَنْ شَبابِ المَدينَة، النَّذينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ بِالزَّواجِ مِنْها . فَقَرَّرُوا حُضورَ حَفْلِ الزَّفاف لِمَعْرِفَة صاحب النَّينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ بِالزَّواجِ مِنْها . فَقَرَّوُا حُضورَ حَفْلِ الزَّفاف لِمَعْرِفَة صاحب الخَظِّ السَّعيد الذي فازَ بِأَجْمَلِ الفَتيات . فَعَرَفَهُ أَحَدُ الحُضورِ، وكَانَ قَدُّ ذَهبَ إِلَيْهِ في الْعام الماضي في بَعْض شأنه، فَأَخْبَرَ صَديقَهُ بذلك .





سَمِعَ الوَزيرُ حَديثَ الشَّابَيْن، فَطَلَبَ إِنَهُما أَلاَّ يُخْبِرا أَحَداً بِذلكَ . وَهَناكَ اسْتَقْبَلَتْهُ وَبَعْدَ ثَلاثَة أَيّام، قَرَّرَ السُّلْطَانُ العَوْدَةَ بِعَروسه إلى بَلْدَته . وَهَناكَ اسْتَقْبَلَتْهُ حاشيتَهُ وَخَدَمُهُ، وأقاموا لَهُ عُرْساً جَديداً، كانَ فيه الوَزيرُ أَكْثَرَ النَّاسِ فَرَحاً . وَلَمَّا انْتَهى الاحْتفالُ بِزَفاف السُّلْطان، طَلَبَ منْ وَزيره أَنْ يَحْضُرَ إلَيْه، فَذَهَبَ وَهُوَ يُفَكِّرُ في مَصيره . وَحينَ وصلَ طَمْأَنَهُ السُّلْطانُ وقال لَهُ : أُريدُ أَنْ تَحْبرني عَنْ مَعْرِفَتكَ بِمَنْ هُو أَغْنى وأَجْملُ وأَكْرَمُ مني . فأجابَهُ الوزيرُ : إنَّها ابْنَتُكَ فَقَدْ قَرَّرْتُ ابْنَتُكَ فَقَدْ قَرَّرْتُ أَنْ تَكُونَ وَصِيفَةً لزَوْجَتى .





